والأوصياء (ص) دون غيرهم من سائر الناس ، وممّا هو منقول من إمام إلى إمام ، من خاتم الإمامة ومصحف القرآن الثابت وكتب العلم والسلاح الذى ليس شيء من ذلك علك لأحد منهم تجرى فيه المواريث وإنما يدفعه الأول للآخر والفارط (١) للغابر (٢) . وقد ذكرنا في كتاب الوصايا أن رسول الله (صلعم) دفع إلى وصيّه على أمير المومنين (ص) كتبه وسلاحه . وأمره أن يدفع ذلك إلى ابنه الحسن وأمر الحسن أن يدفعه إلى الحسين . وأمر الحسين أن يدفعه إلى ابنه على ، وأمر على بن الحسين أن يدفعه إلى ابنه الحسين أن يدفعه إلى ابنه محمد بن على وأن يقرأ منه السلام ، فهذا وجه ما جاء في الرواية التي لا تحتمل غيره . فإما أن يكون جاء مفسّراً فحذف الرواة تفسيره أو جاء مجملاً كما ذكرنا اكتفاء بعلم المخاطبين فيه ، أو كان (٣) رَمزًا من ولى الله (ص) الذي جاء ذلك عنه .

(١٣٩٤) ومن ذلك ما رُوِى عن أبى جعفر وأبى عبد الله (ص) أنّهما قالا : لا يرث النساء من الأرض شيئاً ، إنّما تُعطَى المرَاةُ قيمة النّقض . فهذا أيضاً لو حُيل على ظاهره وعلى العموم لكان يخالف كتاب الله جل ذكره والسّنّة وإجماع الأئمة والأُمّة ، ويقتضى (٤) بعضُ ما ذكرناه فى المسألة التى قبل هذه المسألة ، ويدخل فيه ما دخل فيها من الأقوال والاعتلال . ووجه ما جاء فى هذه المسألة عندى ، والله أعلم ، أنها مجملة كالتى قبلها فإمًا رُمِزَ بها أَوْ حُلِف تفسيرُها . والوجه فى هذه الأرض التى لا ترث النساء شيئاً

<sup>(</sup>١) حش ى – الفرط الذى يتقدم الإنسان من ولده ، يقال : اللهم اجعله لنا فرطاً أى أجراً متقدماً ، والفرط الفارط وهو الذى يسبق الوارد إلى الماء ، وفى الحديث : أنا فرطكم على الحوض أى أتقدمكم عليه ، والفرط العلم من أعلام الأرض يهتدي به .

<sup>(</sup>٢) حشى سخبر الشيء غبوراً فهو غابر إذا بق وغبر إذا مضى وهو من الأضداد وعلى الوجهين يفسر قوله (تع) : « إلا عجوزاً في الغابين » (١٧١/٣٦) قيل أي الباقين في العذاب . وقيل في الماضين بالعذاب . (٣) ي – كان ذلك .

<sup>( ؛ )</sup> ع ، د ، س ( نسخة ) ، ويقتفي بعض إلخ س ، ز ، ي – وبعض ما ذكرناه إلخ .